قَالَ الْهَلاُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كُرِهِيْنَ ® قَبِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَنِ بَاإِنْ عُلُهَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعْنَ إِذْ نَجِّينَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ اَنُ نَّعُودَ فِيْهَاۤ إِلَّآ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءِعِلُمَّا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُالْفَتِحِيْنَ ﴿وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَكَفَرُوْامِنَ قَوْمِهِ لَيِن اتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞ فَأَخَنَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ لِجِنْدِينَ ١٠ الَّذِينَ كَنَّ بُوا شُعَيْبًا كَانَ لَّهُ يَغْنُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَنَّ بُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ ﴿ فَتُوَكَّى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَنْ أَبُلَغْتُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۗ فَكَيْفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كُفِرِيْنَ ۚ ۚ وَمَأَ اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ صِّنُ نَّبِيِّ إِلَّا آخَنُ نَآ اَهُ لَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمَّرَ بَآلُنَا مَكَانَ السَّيِّعَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَّقَالُوُا قُلُ مَسَ إِبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُمْ بِغْتَةً وَّهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلُوانَ اهْلَ الْقُرْى الْمُنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ

بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّابُواْ فَأَخَذُ نَهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَامِنَ آهُلُ الْقُرَى آنُ يَّأْتِيَهُمْ بِأَسْنَا بِبِتَا وَّهُمُ نَايِمُونَ ﴿ أَوَامِنَ آهُلُ الْقُرَى آنُ يَّأْتِيَهُمْ بِأَسْنَاضُكُّ وَّهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ آفَامِنُوا مَكُرَ اللَّهِ ۚ فَكَلَّ يَاٰمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ الَهْلِهَا أَنْ لَّوْنَشَاءُ آصَبْنَهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ الْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَابِهَا ۚ وَلَقُلْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَهَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كُنَّ بُوا مِنْ قَبُلُ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَمَا وَجَلْ نَا الْأَكْثَرِهِمُ مِّنْ عَهُمِ ۖ وَإِنْ وَجَلْنَا ٱكْثَرَهُمُ لَفْسِقِينَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِدهِمْ مُّوْسَى بِالْتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوْا بِهَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عُقِبَةُ الْمُفْسِينِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعُونُ إِنَّىٰ رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى آنُ لَّا آقُولُ عَلَى الله ِ إِلَّا الْحَقَّ قُلْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَءِيل اللهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِالْيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ

كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ فَالْقَي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿

وَّنَزَعَ يَكَ لَا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِيْنَ ﴿ قَالَ الْبَلَّامِنُ قَوْمِر فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰنَا لَسْجِرْعَلِيْمٌ ﴿ يُبِرِيْكُ أَنْ يُخْرِجَكُمُ مِّنُ ٱرْضِكُمْ ۗ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ۞ قَالُوٓ الرَّجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلَ فِي الْمَنَ آيِنِ حَشِرِيْنَ ١٤ يَأْتُولُكُ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيْمِهِ ١ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْ إِنَّ لَنَا لِأَجُرًّا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِيْنَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ لِمُوْسَى إِمَّاۤ أَنُ ثُلُقِي وَإِمَّآ آن تَكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُوا ۖ فَلَبَّ ٱلْقُوا سَحُرُوۤ الْعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرِعَظِيْمِ ۞ وَ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى أَنُ ٱلِْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَّعُ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا طغِرِيْنَ ﴿ وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ۞ قَالُوٓا امَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوْسَى وَهٰرُوْنَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ امَّنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اذَنَ لَكُمْ أَنَّ هٰذَالْمَكُرُّ مَّكُرْتُبُوهُ فِي الْمَكِ يُنَاقِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا آهُلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا قَطِّعَنَّ آيُرِيكُمْ وَآرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلْفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُوْ النَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٥ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِالْبِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَا ۗ

رَبِّنَا ٱفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الْمِلاُّ مِنْ قُوْمِ فِرْعَوْنَ ٱتَنَارُ مُوْسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَنَارَكَ وَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ آبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحَى نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فِهِرُونَ ۞ قَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوۡۤا اللَّهِ الْاَرْضَ لِللهِ يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعِقِبَةُ لِلْمُنَّقِيْنَ @ قَالُوٓا أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْنِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَلَّوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون ﴿ وَلَقَلُ اَخَذُنَآ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقُصٍ مِّنَ الثَّهَرْتِ لَعَلَّهُمُ يَنَّ كُرُونَ @ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰنِهِ ۖ وَإِنْ نُصِبُهُمْ سَيِّعَةُ يُطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۖ ٱلآرانَّهَا طَيْرِهُمْ عِنْ اللهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا به مِنُ ايَةٍ لِّشُحَرَنَا بِهَا فَهَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيُنَ ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُتِّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّهُ مَالِيٍّ مُّفَصَّلْتِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا وَقُعُ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوا لِمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا

عَهِلَ عِنْلَكَ لَيِنُ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنْؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرُسِكَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيْلَ ﴿ فَلَهَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّى آجِيل هُمُ بِالْغُورُ إِذَا هُمُ يَنْكُنُونَ ﴿ فَأَنْتَقَبْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقُنَّهُمُ فِي الْيَمِّدِ بِٱنَّهُمُ كُنَّ بُوا بِالْيَتِنَا وَكَانُواعَنْهَا غُفِلِيْنَ ﴿ وَ ٱوۡرَثُنَا الۡقَوۡمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشٰرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي لِرَكْنَا فِيْهَا ﴿ وَتَبَّتْ كَلِبَتُ رَبِّكَ الْحُسْلَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴿ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِّي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرُ فَاتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمْ ۚ قَالُوا لِبُوسَى اجْعَلْ تَنَا إِلْهًا كَبَا لَهُمْ الْهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اللَّهِ اِنَّ هَوُّلاَّءِ مُتَبَّرُّهَا هُمْ فِيْهِ وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 🕲 قَالَ آغَيْرَ اللهِ ٱبْغِيْكُمْ إِلْهَا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ 🕲 وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنَ إِلْ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوَّءَ الْعَلَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿ وَوَعَنْ نَامُولِي ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَٱتُمَبِّنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيُقْتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيْهِ

هٰرُوْنَ اخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلا تَتَّبِغُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَمُولِي لِبِيفُتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنَيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ \* قَالَ لَنْ تَرْمِنِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِيْ ۚ فَلَهَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسِي صَعِقًا ۚ فَلَيَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبِٰحِنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ لِمُؤْسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى التَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكُلِيمُ فَخُنْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنُ مِّنَ الشُّكِرِيْنَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيءٍ فَخُنُهَا بِقُوّةٍ وَّامُرْقَوْمَكَ يَاْخُنُوْا بِٱحْسَنِهَا مَّاوْرِيْكُمْ دَارَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ سَاصُرِفُ عَنْ الْيَيَ الَّن يُنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْدِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوُاكُلُّ اَيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَّرَوْاسَبِيْلَ الرُّشُولِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَّإِنْ يَّرُوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ بِانَّهُمُ كُنَّابُوْا بِالْتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غُفِلِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْاِتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتُ اَعْمِلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْلِهِ مِنْ

حُلِيّهِ مُ عِجُلًا جَسَلًا لَّهُ خُوارٌ ۚ ٱلَّهُ يَرُوْا ٱنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ وَلا يَهْدِينُهِمُ سَبِيلًا ۗ إِتَّخَنُّوهُ وَكَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ وَلَيَّا سُقِطَ فِيْ آيُدِينِهِمُ وَرَاوُا آنَّهُمُ قَنْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنُ لَّهُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَئَكُوْنَتَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضُلِنَ آسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُوْ نِي مِنْ بَعْدِينَ ۗ أَعَجِلْتُمْ آمْرَ رَبِّكُمْ ۗ وَٱلْقَى الْأَلُواحَ وَآخَذَ بِرأْسِ آخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّرِانَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِي ۖ فَلَا تُشْبِتُ بِيَ الْأَعْلَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعْ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِاَحْيُ وَٱدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ﴿ وَانْتَ ٱرْحَمُ الرِّحِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجُلَ سَيْنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنَ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْحَيْوةِ النَّانْيَا ۗ وَكَاٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنُ بَعْيِهِ هَا وَامَنُوٓ النَّ رَبِّكَ مِنُ بَعْيِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ آخَذَ الْأَلُواحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَهُ لِلَّانِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهُبُونَ ﴿ وَاخْتَارَمُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِبِيقْتِنَا ۖ فَلَمَّ ٱلْخَذَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتُهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيسِّي ۗ ٱتَّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مِنَّا اللهُ هِي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وتهْدِي مُنْ تَشَاءً أَنْتُ وَلِيُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ ﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَٰنِهِ الرُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُنُنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَا إِنَّ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيءٍ فَسَا كُتُبُهَا لِلَّانِ يَنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّلُومَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالْيِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُرْقِيِّ الَّذِي يَجِكُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْكَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْبَعْرُونِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلِّبِتَ وَيَضَعُّ عَنْهُمُ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلُلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ وَعَزَّرُوهُ النُّورَالُّذِي اللَّهِ وَالَّذِي أَنْزِلَ مَعَةَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُفْلِحُونَ قُلُ يَايُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ النَّهُ حَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَيْحِي وَيُبِيْتُ ۖ فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَّهُنَّ وَنَ

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثَّنَيُّ عَشَرَةً ٱسْبَاطًا أُمَّا وَ ٱوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَشْفُهُ قَوْمُهُ آنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرَةً عَيْنًا قُنْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُّشُرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ الْغَلْمَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُويُّ كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقُنكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلكِنْ كَاثُوَّا ٱنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ وَإِذۡ قِيۡلَ لَهُمُ اسۡكُنُوا هٰنِهِ الْقَرۡيَةَ وَكُلُوا مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوْ احِطَّةٌ وَّادْخُلُواالْبَابِ سُجَّلًا لَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيْنَا يُكُمُّ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ فَبَدَّالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قُوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجُزًّا مِّنَ السَّهَاءِ بِهَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَعْلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعَنُّ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَسَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيَوْمَرُلا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيُهِمْ كَنْ لِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قُومًا اللهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمُعَنِّ بُهُمُ عَنَا أَبَّا شَيِينًا ۖ قَالُواْ مَعْنِ رَبَّ إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يِنَّقُونَ ﴿ فَالْمَا نُسُوامًا ذُكِّرُوا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَلُ نَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَنَ ابِ بَيِيْسٍ بِمَا كَانُوْا

يَفْسُقُونَ ۚ فَالْمَا عَتُوا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرْدَةً خْسِئِينَ ﴿ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّى يَوْمِ الْقِيبَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَنَابِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١٠ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا صِّنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذٰلِكَ وَبِكُونَهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسَّبِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنُ بَعْنِ هِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُنُونَ عَرْضَ هِنَا الْآدُنِي وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُ لَنَا وَإِنْ عَالِتِهِمْ عَرَضٌ مِّتُلُهُ يَاخُنُ وَهُ ۚ ٱلَّمْ يُؤْخَنُ عَلَيْهِمْ مِّيْتُقُ الْكِتٰبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيْهِ أَ وَاللَّاارُ الْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْبُصْلِحِيْنَ ۞ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظُنُّوٓا ٱنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُنُ وَامَاۤ الَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذُكُرُوْامَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ إِ تَتَقُونَ ﴿ وَإِذْ آخَنَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدْمَمِنُ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَٱشْهَاكُهُمْ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوْا بَلَى شَهِلْنَا ۖ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غُفِلِيْنَ ١

اَوْ تَقُولُوْا إِنَّهَا ٱشْرَكَ ابَاوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ ا بِعُيهِمْ الْقَاتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَاٰلِكَ نُفَصِّلُ الْإيْتِ وَلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِينَ اتَّيْنَهُ الِيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطِيُ فَكَانَمِنَ الْغَاوِيْنَ 😳 وَلُوْشِئْنَا لَرْفَعْنِهُ بِهَا وَلَكِنَّةٌ ٱخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْمُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُّكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا أَ فَاقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَاءَ مَثَلٌّ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْإِبِالِيْنِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۞مَنْ يَّهُمِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيئُ وَمَنُ يُضُدِلُ فَأُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۗ وَلَقَنُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانُ رَّ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولِيكَ كَالْاَنْعُمِ بِلْ هُمُ اَضَلَٰ ۚ أُولِيكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ وَيِلَّهِ الْرَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسُلْمِهِ مَسْجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِكْنَ خَلَقُنَا أُمَّةً يَّهُنُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ

كَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا سَنَسْتُكُ رِجُهُمُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمُ ِ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُو إِلَّا نَنِ يُرْمُّبِيْنُ ﴿ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوْتِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَّ أَنْ عَلَى اَنُ يَكُونَ قَيِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاَي حَيِيْثٍ بَعْلَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَنْ يُّضُلِلُ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَنَارُهُمُ فِي طُغُينِهِمُ يَعْمَهُونَ @ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا الثَّاكَ إِنَّهَا عِلْمُهَاعِنْكَارِبِنُ لَا يُجَلِّيْهَالِوَقْتِهَا إِلَّاهُو تَقُلُتُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۖ يَسْعَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ ا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَّا ٱمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۖ وَلَوْ كُنْتُ ٱعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَّاءُ ۚ ا إِنْ آنَا إِلَّا نَنِيرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمِر يُّؤُمِنُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفُسٍ وْحِدَاقٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا أَفَلَتَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۖ فَلَمَّآ ٱثْقَلَتُ دَّعَوَااللهَ رَبَّهُمَا لَإِنُ اتَيْتَنَا طِلِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ

الشِّكِرِيْنَ ﴿ فَلَبَّآ اللَّهُمَا صِلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءَ فِيْمَآ النَّهُمَا فَتَعْلَى اللهُ عَبّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلآ ٱنْفُسَهُمُ يَنُصُرُونَ ۞ وَإِنُ تَلُعُوهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَبِعُوْلُمْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ أَدْعُوْتُمُوْهُمْ أَمْرَ أَنْتُمْ طِيتُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمَتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ ﴿ ٱلْهُمْ ٱرْجُلَّ يَبْشُونَ بِهَآٓ ۖ ٱمُ لَهُمُ أَيْرٍ يَّبُطِشُونَ بِهَآ ۖ أَمْرَلَهُمْ أَعُيُنُ يُّبُصِرُونَ بِهَآ ٱمۡرَكَهُمُ اذَانُ يَسۡمَعُوۡنَ بِهَا ۚ قُلِ ادۡعُوۡا شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيۡلُ وۡنِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُو يَتُولَّى الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ تَلُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا آنَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَنْعُوهُمْ إِلَى الْهُلِّي لاَ يَسْبَعُوا اللَّهِ وَتَرابِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۗ حُذِهِ الْعَفُوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ وَلِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الذَا مَسَّهُمُ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيُطِن

تَنَكَرُوْا فَإِذَا هُمُ مُّنْصِرُوْنَ ﴿ وَإِخُونُهُمْ يَمُنُّونَهُمْ فَيَهُمُ فَيَهُمُ فَيَكُوْا فَإِذَا هُمُ مُّنْصِرُوْنَ ﴿ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِمُ بِالْيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِمُ بِالْيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا الْغِيِّ ثُمَّ لَا يَعْصَرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِمُ بِالْيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا الْغَيْرَةُ وَلَى اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَلَمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِذَا اللّهَ وَالْمَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَلَمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَالْمُعَلِيلِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَلَمُ لَا يَعْمَلُونَ وَالْمُولِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَلَمُ لَكُونَ الْجَهُومِ فَيَ وَالْمُولُونَ عَنْ عِنْكَ وَالْمَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعُفِلِينَ ﴿ وَالْمُعَلِينَ وَلِا تَكُنُ مِّنَ الْعُفِلِينَ ﴿ وَالْمُعَلِيلُ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعُفِلِينَ ﴿ وَالْمُعَلِيلُ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعُفِلِينَ ﴿ وَالْمُعَلِيلُ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعُفِلِينَ وَ إِلَا اللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْعُفِلِينَ وَ إِلّهُ اللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا يَلْعُولُ إِلْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ إِلَا عَلَى الْمُعْلِيلِ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُعُولِ اللّهُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَالْمُعُلِيلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمُعْلِيلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَيْلِ الْاَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمُ الله وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ أَ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمُ النّهُ ذَادَتُهُمْ إِيْلِنَا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ فِي النّهُ وَمِنُونَ حَقًا " لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْنَ رَبِّهِمُ أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا " لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْنَ رَبِّهِمُ

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيْمُ ﴿ كَمَا آخُرَجِكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْنَ ۞ يُجِيلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بِعُكَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْبُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٥ وَإِذْ يَعِنُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّابِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ اَتَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُاللَّهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطُعُ دَابِرَ الْكُفِرِيْنَ ۞ لِيُحِتَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبِطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنَّىٰ مُبِدًّا كُمْ بِالْفِ مِّنَ الْهَلْبِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّبَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهُ وَيُنْ هِبَعَنْكُمْ رِجْزَالشَّيْطِي وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْرَامُ شِإِذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْبِكَةِ إِنَّى مَعَكُمْ فَتَبَّتُوا الَّذِيْنَ امَّنُوا مَا لُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بِنَانٍ ١ إِذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَيِينُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ فَنُ وَقُوهُ وَأَنَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابَ النَّارِ ﴿ يَاكِنُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ الدَّالَقِينُهُمُ الَّنِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَةٌ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَلْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّدُ ۚ وَبِئْسَ الْهَصِيْرُ ١٠ فَكُمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَلَمِي وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمْ وَانَّ اللهَ مُوْهِنَ كَيْبِ الْكَفِرِينَ ۗ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقُلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ اللَّهِ وَإِنْ تَعُودُوْ انْعُلُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيًّا وَّلُو كَثْرَتُ وَآنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَاكَّنِيْنَ قَالُوْا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْبَعُوْنَ ﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّوَآبِّ عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنِيَ لَا يَعْقِلُونَ 🕸 وَلُوْعَلِمُ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعُهُمْ وَلُوْ ٱسْمَعُهُمْ لَتُولُّواْ ا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اسْتَجِيْبُوُا بِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِهَا يُحْبِينُكُمْ ﴿ وَاعْلَمُوۤ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْبَرْءِ وَقُلْبِهِ وَآتَةَ اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً عُوَّاعُلَمُوٓ اللَّهَ اللَّهُ شَوِيُكُ الْعِقَابِ ﴿ وَاذْكُرُوْ الذِّ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوِكُمْ وَأَيَّلَكُمْ إِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ لَعَكَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَّايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا أَمْنٰتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ ﴿ وَاعْلَبُوا أَنَّهَا آمُولُكُمْ وَأُولُكُمْ فِتُنَةً وَآنَّ اللَّهَ عِنْكَاةَ آجُرَّ عَظِيْمٌ ﴿ إِلَّا لِيُّهَا الَّذِينَ امُّنُوْاإِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْعَنُكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَإِذْ يَهُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِثُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَهُكُرُونَ وَيَهُكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْلكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ الْيُنَا قَالُوْا قَلْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰنَآ إِنْ هَٰنَآلِلَّا ٱسْطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَاهُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْهِاكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ السَّهَاءِ آوِ اكْتِنَا بِعَنَ ابِ ٱلِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَٱنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ اللهِ يُعَنِّ بَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُنُّ وَنَ عَنِ الْمَسْجِبِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا آوْلِياءَهُ إِنْ آوْلِياوْهُ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَّ تَصْدِيَةً ۚ فَنُ وُقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُولَهُمْ لِيَصُنُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ اللَّهِ اللَّهِ الْحَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيبِينَزَ اللَّهُ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمُ مَّا قَنْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُوْدُوْا فَقَلْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَّيَكُوْنَ الرِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ا فَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ مَوْلَكُمْ ۚ نِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿